

## حِكاياتُ أَلِهَ ِ لَيُلَةٍ

## السيماك السيحوي

بقلهم: ١ ، عبد الحميد عبد المقصود

رسوم: ١. إستماعيل دياب

إشراف: ا . حمدي مصطفى

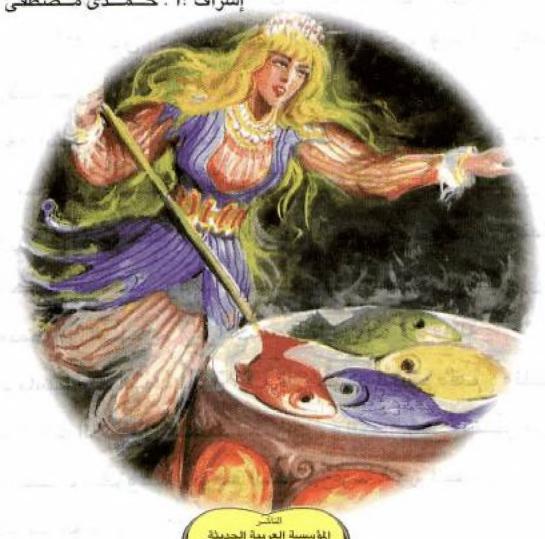

المؤسسة العربية الحديثة للمو والتم والتوريج ت: معددة - إمادية للماريخ - إمادية - إمادية تَرِكَ الصِّيَادُ السَّمَكَ المُّلُونَ وانْصَرَفَ ، فأَمَرِ الْمَلِكُ وَزِيرَهُ أَنْ يَحْمِلُ الصِّيَةِ إِنْ تَطْبُخُهُ فَى يَحْمِلُ السَّمَكَ إِلَى الْمَطْبَخِ ، ويَطْلُبَ مِنَ الطَّاهِيَةِ إِنْ تَطْبُخُهُ فَى طَاجِنٍ .. فحَملَ الْوزيرُ السَّمكَ إلى الطَّاهِيَةِ ، وأمَرهَا أَنْ تُنفَذَ أَمْرَ الْمَلِكِ .. فقالَتِ الطَّاهِيَةُ :

ـ سَمُعًا وطَاعَةً ، سَيِّدى الْوَزيرَ ...

نظَّفَتِ الطَّاهِيةُ السَّمَكَ جَيِّدًا وغسلَتُهُ بِالْماءِ ، ثمَّ وضَعَتْهُ فى الطَّاجِنِ ، ووَضَعَتْ الطَّاجِنِ على النَّارِ ، حتى نَضِجَ وجْهه الطَّاجِنِ ، ووَضَعَتْ الطَّاجِنِ على النَّارِ ، حتى نَضِجَ وجْهه الْمُلاَصِقُ لِلطَّاجِنِ ، ثمَّ قلَبَتْهُ على الْوَجْهِ الأَخْرِ .. ومَا إِنْ فَرغَتْ مِنْ ذَلكَ حتى رأَتُ عَجِبًا ..

فَقَدِ انْشَقُ حَائِطُ الْمَطْبَخِ فَى الْحَالِ ، وخرجَتْ مِنْهُ فَتَاةً غَايَةً فَى الْحُسِنُ وَلَّجُسُنُ وَالْجَمَالِ ، تَرْتدى مَالابِسَ فَخْمَةً مِنَ الْحَريرِ ، الْمَزَرُّكَشِ بِخُيُوطِ الذَّهَبِ ، وفى يَدَيْها أَسَاوِرُ وَخُوَاتِمُ مُرَصَعَةً بالأَحْجارِ الثَّمينَةِ ، والْفَتَاةُ تُمْسِكُ بِيَدِها عَصَا مِنَ الخَيْزُرانِ ، فتقدَّمَتْ مِنَ الطَّاجِن ، وغَرسَتْ عَصَاها في السَّمَكِ قَائِلَةً :

- ياستَمَكُ .. ياستَمَكُ .. هَلْ أَنْتَ على الْعَهْدِ الْقَدِيمِ مُقَيمٌ ؟ وظلَّتْ تُكَرِّرُ ذَلِكَ الْقَدِيمِ مُقَيمٌ ؟ وظلَّتْ تُكَرِّرُ ذَلِكَ الْقَصُولُ عِلْمَ مَلَّاتٍ ، والطَّاهِيَاةُ تَنْظُرُ إلى ما يَحْدُثُ مَفْزُوعَةً ، فرفَعَ السَّمكُ رُءُوسَهُ مِنَ الطَّاجِنِ وقالَ مُخَاطِبًا الْفَتَاةَ :

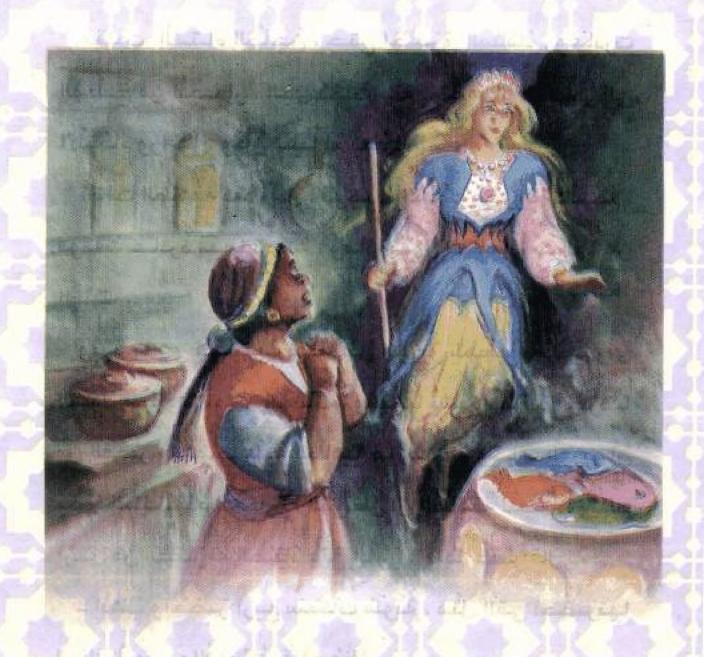

- نَعَمْ.. نَعَمْ .. فَلَمُّا سَمَعِتِ الطَّاهِيَةُ كَلاَمَ السَّمَكِ أُغْمِىَ عَلَيْهَا ، ورَاحِتْ فى غَيْبُوبَةٍ .. فقالَ السَّمَكُ مُخَاطِبًا الْفتَاةَ :

\_ إِنْ عُدتِ عُدْنَا وإِنْ وَافَيْتِ وَافَيْنَا ، وإِنْ هَجَرْتِ فِإِنَّا تَكَافِينَا .

فَقَلَبِتِ الْفَتَاةُ الطَّاجِنَ ، حتى احْتَرَقَ السَّمَكُ ، وغادَرَتِ الْمَطْبَخَ مِنَ الْجِدارِ ، الذي دَخَلَتْ مِنْهُ .. ثمَّ عادَ الْجِدارُ إلَى الإلْتِحام ورَاءَهَا ، وكأنُ شُيئًا لَمْ يَحْدُثْ ..

أَفَاقَتِ الطَّاهِيَةُ بِعْدَ قَلِيلٍ ، فَوَجَدَتِ السَّمَكَ مَحْرُوقًا كَالْفَحْمِ ، فوقَفَتْ حَائِرةً فيما تَفْعَلُهُ ، وماذا تَقُولُ لِلْمَلِكِ إِذَا سَالُهَا عَنِ السَّمَكِ ..

وبَيْنَما هى فى حَيْرَتِها دَخلَ الْوَزِيرُ الْمطْبَخَ ، فلمًا رأى السَّمَكَ مَحْروقًا تَملِّكَةُ الْغَضَبُ ، ونَهَرَها بِشِيدَّةٍ ، مُهَدِّدًا بطَرْدِها مِنَ الْقَصْرِ ، فَقَصَتْ علَيْه الطَّاهِيةُ ما حَدَثَ .. وخافَ الْوَزِيرُ أَنْ يَحْبِرُ الْمَلِكَ بهذِه الْحَكايَةِ ، التى ظَنَّ أَنَّ الطَّاهِيةَ لَفُقَتُهَا ، ولذلكِ يُحْبِرُ الْمَلِكَ بهذِه الْحَكايَةِ ، التى ظَنَّ أَنَّ الطَّاهِيةَ لَفُقَتُها ، ولذلكِ أَرْسَلَ مَنْ أَحْضَرَ لَهُ الصَيَّادَ على الْفَوْر .. فلمًا حَضَرَ قالَ لَهُ :

- اذْهَبُ وأَحْضِرَ ارْبَعَ سَمَكاتٍ مُلُوِّنَةٍ ، مثْلَ الَّتَى أَحْضَرْتُها لِلْملِكِ الْيَوْمَ ، وإِلاَّ أَمَرْتُ بِقَطْعِ عُنُقِكَ ..

فأسنْرَعَ الصنيادُ في الْحالِ إِلَى الْبِرْكَةِ ، فأَلْقَى شَبكَتَهُ ، وأَسْكَتَهُ ، وأَلْقَى شَبكَتَهُ ، وجُذَبها فوجَدَ فيها أَرْبَعَ سَمَكاتٍ ، كُلُّ واحدَةٍ بِلَوْنٍ ، فحملها إلى الْوَزِيرِ ، الذي أَعْطَاهُ أَرْبَعَمانَةٍ دينَارٍ ذَهَبًا ..

ثم حَمَلَ الْوَزِيرُ السُّمَكَ وتوجُّهَ به إِلَى الْمَطَّبِّخ ، وقالَ لِلطَّاهِيَةِ:



- هيًا اطْبُخى السُّمكَ أمَامِى ، حتى اتحقَّقَ ممًّا تقُولِينَ ..
ومِنَ الْعَجِيبِ أَنَّ الطَّاهِيَةَ عِنْدمَا وضَعَتِ الطَّاجِنَ على النَّارِ ،
الشَّقُ الْحائِطُ ، وخرجَتِ الْفَتَاةُ مُمْسِكَةً الْعَصَا ، فَاخَذَتْ تُقَلِّبُ
السُّمكَ وتتَحدُّتُ إلَيْه بِنَفْسِ الْكَلام الَّذي قالَتُه في الْمرَّةِ الأُولَى ،
والسَّمَكُ يَرُدُ علَيْها بِنَفْسِ الْكَلام ، حتى احْتَرَقَ السَّمَكُ ..

فلمًّا رَأَى الْورْيِرُ ذلِكَ تَمَلَّكَهُ الْعَجَبُ ، وتوجَّهَ إلى الْمَلِكَ ، فأَخْبَرَهُ بما حَدثَ فقالَ الْملِكُ :

- لا بُدُّ أنَّ هذا السَّمَكَ ورَاءَهُ سيرٌ .. ولا بُدُّ أَنْ أَرَى بِعَيْنَى ..

ثمُّ أَرْسِلَ الْملِكُ إلى الصَّيَّادِ ، وأَمَّرَهُ أَنْ يُحْضِرَ لَهُ أَرْبَعَ سَمَكاتٍ مِّلُونَةٍ ، مِثْلَ التي أحْضَرَهَا مِنْ قَبْلُ ..

ووقفَ الْملِكُ يُشْرِفُ بِنَفْسِهِ على عَمَلِيَّةِ طَهْىِ السَّمَكِ فَى الْمطْبَخِ ، وَلِشِدُّةِ دَهُشْنَةِ الْملِكِ حَدثَ ما حَدثَ فَى الْمرُّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنَ ..

فقالَ الْملكُ:

- هذا أَمْرُ لا يُمْكِنُ السَّكُوتُ علَيْه .. أَحْضِروا الصَّيَّادَ ، حتَّى نَعْرِفَ مِنْهُ سِرُّ ذلكِ السُّمَكِ الْغَرِيبِ ..

فلما حَضْرَ الصِّيادُ سِألَهُ الْملكُ قائلاً :

ـ مِنْ أَيْنَ تُحْضِرُ هذا السِّمَكَ ١٠

فقالَ الصَّيَّادُ :

- مِنْ بِرْكَةٍ خَلْفَ الْجَبَلِ الْكَبِيرِ ، الذي يَقَعُ خَلْفَ مَدِينَتِكَ أَيُّها الْمَلِكُ .. فقالَ الْمَلِكُ :

والله النباد المالة المالة

ـ كمْ يَوْمًا تَبْعُدُ هذه الْبِرْكَةُ عَنْ هُنا ؟!

فقالَ الصِّيَّادُ :

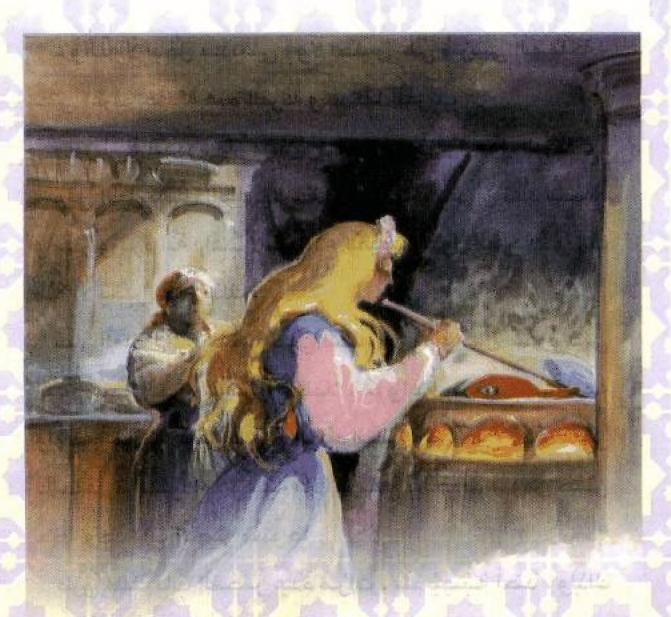

- إنها لا تَبْعُدُ أَكْثَرَ مِنْ مَسِيرَةِ نِصِنْفِ سَاعَةٍ فَقَطْ ..

فأَمَرَ الْملِكُ بِخُرُوجٍ مَوْكِبِه يُحيطُ به الْجُنُودُ والأَعْوَانُ ،
ويتَقَدَّمُهُمُ الصِئيَّادُ ، لِيَدُلِّهُمْ على تلْكَ الْبِرْكَةِ ، وهو يلْعَنُ الْمَارِدَ ،
حتَّى وَصَلُوا إلى تَلْكَ الْبِرْكَةِ ، فلما رَأَى الملكُ السَمَكَ فيها
أَشْكَالاً والْوانا ، سَالَ أَتْباعَهُ ، عمًا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ قَدُ رَأَى هذه
البِرْكَةَ مِنْ قَبْلُ ، فَأَنْكَرَ الْجَمِيعُ رُؤْيَتَهَا .. فقالَ الْمَلِكُ:

- واللَّهِ لا أَدْخُلُ مَدِينَتِي ، ولا أَجْلِسُ على كُرْسِي الْمَ مُلْكَةِ ، حتى أَعْرِفَ حقِيقَةَ هذه الْبِرْكَةِ وسنَمَكِها الْغَريبِ ..

وأَمرَ المَلِكُ الْجُنُودَ بِأَنْ يَضْرِبُوا الخيامَ ويَنْزِلوُا حَوْلَ البِرُكَةِ ..
وفى اللَّيْلِ تسلَلُ الْمَلِكُ خارِجًا مِنْ خَيْمَتِهِ ، بِعْدَ أَنْ تقَلَّدَ سَيْفَهُ ،
واخْبَرَ وَزِيرَهُ أَنَّهُ ذَاهِبُ لاسْتَطْلاعِ الْمَنْطِقَةِ حُولَ الْبِرْكَةِ ، وطلَبَ
منْهُ أَلاً يُخْبِرَ أَحَدًا بِذَلِكَ ..

ساز الْمَلِكُ بِقِيَّةَ لِيْلَتِهِ ، حتَّى الصَّبَاح ، ثمَّ واصلَ سَيْرَهُ حتى الشُّتَدُّ علَيْهِ الْحَرُّ ، فاسْتَراحَ قليلاً ، ثمَّ واصلَ سَيْرَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وليْلَتِهِ الثَّانِيَةِ ، وفي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى وصَلَ إلى قَصْر مَبْنِيً وليْلَتِهِ الثَّانِيَةِ ، وفي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى وصَلَ إلى قَصْر مَبْنِيً بالْحَجَارَةِ السَّوْداءِ ، وعلَيْهُ بابُ مُصَفَّحُ بالْحَدِيدِ .. ومِنْ حُسنْ حَطُه وجَدَ بَابَ الْقَصِرْ مَقْتُوحًا ..

طرّقَ الملِكُ بابَ الْقَصِّر عِدَّةَ مرَّاتٍ، فلَمْ يُجِبِّهُ أَحَدُّ ، ولِذلكَ تَوجَّهَ إلى دَاخِلِ الْقَصِّرِ قَائلاً :

ـ يا أَهْلَ الْقَصْرِ .. يا أَهْلَ الْقَصِّرِ .. عَابِرُ سَبِيلٍ يَطْلُبُ الطَّعامَ والْمَاءَ ..

فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ أَحَدُ .. ولِذِلِكَ سَانَ الْمَلِكُ دَاخِلَ الْقَصِيْرِ ، حَزِينًا لأنَّهُ لمْ يَجِدْ أَحَدًا يَسِنَالُهُ عَنْ سَبِرِّ تلْكَ الْبِرْكَةِ والسِيَّمِكِ الْمُلُونَ الذي فيها ..

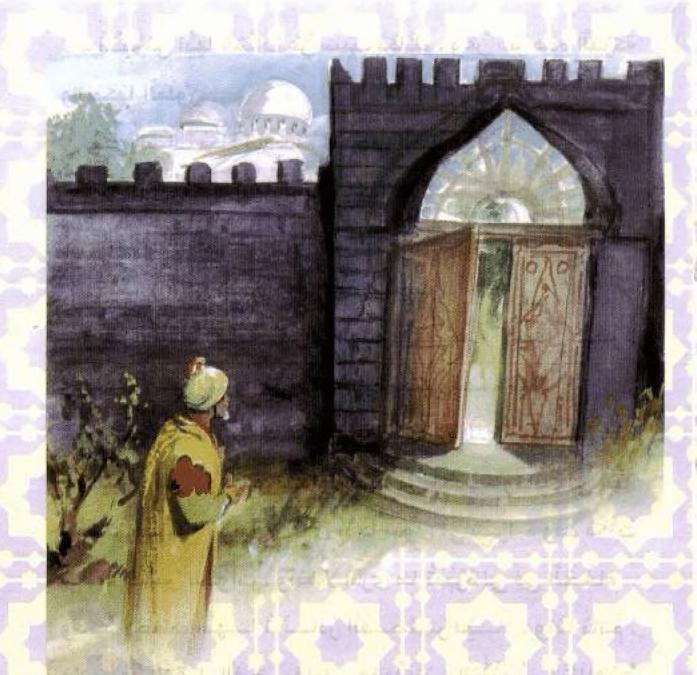

ولمْ يكَدِ الْمَلِكُ يَسَيِرُ دَاخِلَ الْقَصِّرِ قليلاً ، حتى سَمِعَ أَنِينًا خَافِتًا وَبُكَاءً مُتَقَطِّعًا ، يأتي مِنْ عُرْفَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ ، فتَوَجُهُ في الْحَالِ إلى بَابِ الْغُرُفَةِ ، فَرَأى شَبَابًا حَسَنَ الْوَجْهِ والْمَظْهَرِ ، يَجْلِسُ في سَرِيرٍ مُرْتَفعٍ عَنِ الأرْضِ ، وهو يَبْكى بِشِيدُةٍ ، فلمًا رآهُ الْملِكُ ، تعجّب مِنْ مَنْظَرِهِ ، وسَنالَهُ قَائِلاً :

- أَخْبِرْنَى أَيُّهَا الشَّابُّ عَنْ سَبَبِ بُكَائِكَ ، وعَنْ سِرَّ هذه الْبِرْكَةِ وسَمَكِهَا الْمُلُوِّن ..

فَبَكَى الشَّنَابُّ بُكاءً شَدِيدًا ، فَتَعَجَّب الْمَلِكُ وقَالَ : ـ مَا الَّذَى يُبْكِيكَ أَيُّها الشَّنَابُّ هَكَذَا ؟! فقالَ الشَّنَابُُ في تَحَسِّرُ :

ـ كيْفَ لا أَبْكِي وهذه حَالِي مُنْذُ سَنُواتٍ ؟!

ورفعَ الشَّابُّ ثِيَابَهُ ، فرأى الْمَلِكُ أنَّ نِصِنْفَه الأسنْفَلَ حَجَرٌ ، ونصنْفَهُ الأسنْفَلَ حَجَرٌ ، ونصنْفَهُ الأعْلى بَشَرُ .. ثمَّ بدأ الشَّابُّ يَحْكِي قِصِنْتَه قائلِاً :

- إِنَّ قِصِئَةَ هذا السَّمَكِ عَجِيبَةً .. لقَدْ كَانَ وَالدِي مَلِكًا على هذه الْمَدينَةِ .. فلمًا تُوفَى ورِثْتُ أَنَا الْمُلْكَ مِنْ بَعْدِهِ .. وكانَتْ لى ابْنَةً عَمَّ فترَوّجْتُها ، وأنا لا أدْرِي أنَّها تَنْوِي لَى شَرَا .. وقدْ مَكَثْتُ مَعَها خَمْسَ سَنَوَاتٍ ، وأنا لا أدْرى ما تُدبَرُهُ لى فى الْخَفَاءِ .. وقصد لاحَظْتُ أَنَّها تُغَامِ الْقصصير لَيْسلاً ، وأنا نائِمٌ ، ووسد لاحَظْتُ أَنَّها تُغَامِ الْقصصير لَيْسلاً ، وأنا نائِمٌ ، ولا تَعُودُ إلاَّ قَبْلَ الْفَجْر بقليلٍ ، فَتَملِّكَتْنِي الظُّنُونُ ، فَتَظَاهَرْتُ ليلاً بَاللَّوْمِ ، فسنَمِعْتُهَا تَقُولُ : نَمْ لَيْتَكَ لَمْ تَقُمْ .. لقدْ كَرِهْتُكَ وكرهْتُ صُورَتُكَ ، ومَلَتْ نَفْسِي مِنْ عِشْرَتِكَ ..

ثمُّ ارْتُدَتْ أَجْمَلُ ثِيابِهَا وَتُلَتْ تَعْوِيذَةً سِحْرِيَّةً ، ثمُّ غَادَرَتِ الْقَصِيْرَ مُسْرِعَةً ، فَخَرجْتُ خَلْفَهَا ، حتى غَادَرَتِ الْمَدِينَةَ ،

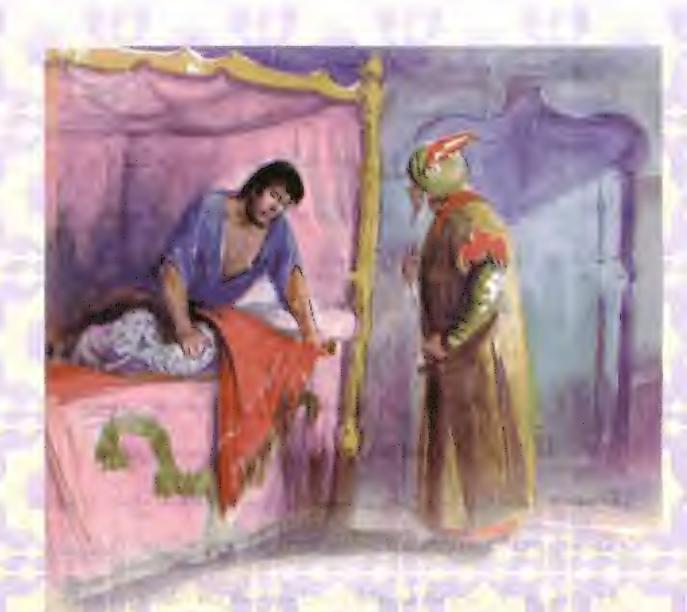

ودُخَلَتْ حَصِنْنًا عَلَيْه قُبُهُ ، فصَعَدَتْ فَوْقَ الْقُبُهِ ، وجَلَسْتُ أَرَاقِبُ مَا يَحْدُثُ ..

فَقَاطِعَهُ الْملِكُ قَائِلاً:

ــ ومادًا حَدَثُ ؟! فقالُ الشُّابُ :

- لقَدْ دخَلَتْ على وَالدِهَا ، الَّذِي كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلُ أَبِي

بِسِمَنُواتٍ، حِينَ نَبُرٌ مُواْمَرَةً لِقَتْلِ أَبِى ، حَتَى يَسِنْتُولَى عَلَى الْمُلْكِ ، لَكِنَّ أَبِى قَمَعَ مُؤَامَرِتَهُ ، وَظَنُ الْجَمِيعُ أَنَّهُ ماتَ .. وبعْدَ الْمُلْكِ ، لَكِنَّ أَبِى قَمَعَ مُؤَامَرِتَهُ ، وَظَنُ الْجَمِيعُ أَنَّهُ ماتَ .. وبعْدَ أَنْ عَانَقَتْ وَالدِهَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لها : أَمَا آنَ الأَوَانُ ، حتَى تَتَخَلُصِي مِنْ زَوْجِلِا ، وأَجْلِسُ أَنَا عَلَى الْعَرْشِ بِدَلاً مِنْهُ ؟! فقالَتُ للهُ : إِنْنِى أُعِدُ الْعُدَّة لِذَلِكَ .. سيَاتى الْيَوْمُ الذِي أَقْتُلُهُ فِيه ، وتَجْلِسُ أَنَا عَلَى الْيُومُ الذِي أَقْتُلُهُ فِيه ، وتَجْلِسُ أَنْ نُهَا يَا أَبى .. يَجِبُ أَنْ نُهَا يَقَ لَلهُ وَيِه الشَعْبُ أَوْلاً لِذِلكَ ، حتى لا تَحْدُثُ ثُورَةُ ضِيلًا ..

وسنكَتَ الشَّابُّ ، ثمَّ واصلَ حَديثَهُ في تأثُّر قائِلاً :

- عِنْدَهَا سَمِعْتُ ما تُدُبُرُهُ مِنْ مُوْامَرَةٍ هِي وَابُوهَا ضِيدًى ، لَمُ اسْتَطِعْ تمالُكُ نَفْسِي ، فَتَسَلَّنْتُ إِلَى دَاخِلِ الْقَلْعَةِ وَضَعَرَبْتُهُ بِسَيْفِي عَلَى عُنْقِه ، ضَرَّبَةً ظَنَنْتُ انَّها قَتْلَتْهُ ، لَكِنَها قطَعَتْ حُلْقُومَهُ فَقَطْ ، فتركْتُهُ يَنْزِفُ ، وغادَرْتُ الْحِصْنُ مُسْرِعًا .. وفي حُلْقُومَهُ فَقَطْ ، فتركْتُهُ يَنْزِفُ ، وغادَرْتُ الْحِصِيْنَ مُسْرِعًا .. وفي تلك اللَّيْلَةِ حَدَثَتْ كُلُّ الْمُصَائِبِ اللَّتِي نَحْنُ فِيها .. لقدْ عادَتْ رُوْجَتِي إلى الْقَصِيْ ، حزينَةً ممًا فعَلْتُهُ بابيها .. فمَا إِنْ رَاتْنِي ، رَوْجَتِي إلى الْقَصِيْ ، حزينَةً ممًا فعَلْتُهُ بابيها .. فمَا إِنْ رَاتْنِي ، وَعَالِلهُ بابيها .. فمَا إِنْ رَاتْنِي ، وَعَلَيْ اللّهُ سِحْرى نِصِنْفَكَ حَجَرًا ونِصِنْفَكَ الْآخَرَ بَشَرًا .. قطيرُتُ كَمِا اللّهُ سِحْرى نِصِنْفَكَ حَجَرًا ونِصِنْفَكَ الْآخَرَ بَشَرًا .. فصيرِتُ كما ثَرَانِي ، لا أَنَا حَيُّ ولا أَنَا مَيْتُ .. وكانَتْ مَدِينَتُنَا فُومِينَ وَنَصَارَى ويَهُونَ تُحتوى أَرْبُعَةَ أَصْنَافِ مِينَ الْبَشِيْرِ : مُسْلِمِينَ ونَصَارَى ويَهُونَ تَحتوى أَرْبُعَةَ أَصْنَافِ مِينَ الْبَشِيْرِ : مُسْلِمِينَ ونَصَارَى ويَهُونَ تَحتوى أَرْبُعَةَ أَصْنَافِ مِينَ الْبَشِيرِ : مُسْلِمِينَ ونَصَارَى ويَهُونَ تَحتوى أَرْبُعَةَ أَصْنَافٍ مِينَ الْبَشِيْرِ : مُسْلِمِينَ ونَصَارَى ويَهُونَ

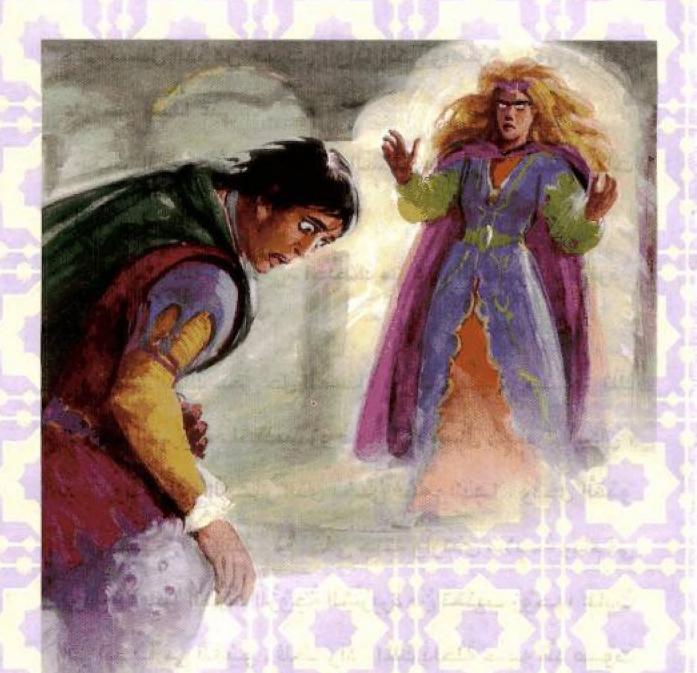

ومَجُوسَ ، فسَحَرَتْهُمْ كُلِّهُمْ سَمَكًا ، وهو الذي رأيْتَهُ في الْبِرْكَةِ .. وسَحَرَتْ جُزْرُ الْمَسْلَكَةِ الأَرْبَعَةَ إلى أَرْبَعَةِ جبالٍ ، وهي التي رأيْتَهَ جبالٍ ، وهي التي رأيْتَهَا تُحيطُ بالْبِرْكَةِ .. وقد نقلت والدَها الْجَرِيحَ إلى قصد مُجَاوِرٍ ، وتَقْضي الْوَقْتَ في تَمْرِيضِهِ وعِلاجِهِ ، لَكِنَها تأتي إلى هُنَا كلُّ لَيْلَةٍ مَـرُةً ، فـتَـضْرِيضِهِ وعِلاجِهِ ، لَكِنَها تأتي إلى هُنَا كلُّ لَيْلَةٍ مَـرُةً ، فـتَـضْرِيضِهِ وعِلاجِهِ ، لَكِنَها تأتي إلى هُنَا كلُّ لَيْلَةٍ مَـرُةً ، فـتَـضْرِينِي بالسَّوْطِ وتعَـذَبْني ،

حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ مِنْ جَسَدِى ، وأَنَا أَبْكِي وأَصْرُحُ ، دُونَ أَنْ أَقْدِرَ على دَفْع أَدْاهَا عَنِّى ..

فتأثِّرَ الْمَلِكُ مِنْ كَلامِ الشَّابُّ الْمَسْحُورِ ، وبكَىَ حتى ابْتَلَّتْ لِحْيَتُهُ .. ثم قَالَ :

ـ إِنْ شَنَاءَ اللَّهُ ـ تعالَى ـ أُخَلَّصَنُكَ مِنْ هَذِهِ السَّاحِرَةِ الشَّرِّيرَةِ ، ومِنْ اذَاهَا ..

وانْتَظَرَ الْملِكُ حتى حَلُّ الْمَسَاءُ ، وَحَانَ مَوْعِدُ حُضُورِ تلْكَ الزَّوْجَةِ الشَّرِّيرَةِ ، لِتَعْدَيبِ زَوْجِها .. ثم تَسَلَّلَ مُغادِرًا الْمَكَانَ ، حتى وصل إلى الْقصر الذي تُخبِئُ فِيه والدَها ، ودَخَلَ الْقَبْوَ الذي يُقيمُ فِيه ، فَقَتلَهُ ، ثمُّ أَخْفَى جِثِّتَه وارتْدَى مَلابِسَهُ ونامَ في الذي يُقيمُ فِيه ، فَقَتلَهُ ، ثمُّ أَخْفَى جِثِّتَه وارتْدَى مَلابِسَهُ ونامَ في في الله الله الله الله الله الله عادت إلى أبيها في الْقَبْوِ ، فلمًا رآها الملكُ داخلِةً علَيْهِ قلدَ صنوت أبيها وقالَ :

- لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ .. لاحَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّهِ .. فلم المَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّهِ .. فلما سَمَعَتْ صَوْتَهُ ، ظنَّتْهُ صَوْتَ أبيها ، وقالتْ في فَرَحٍ :
- هلْ بَدأْتَ تتماثَلُ لِلشَّفَاءِ يا أَبِي ؟!

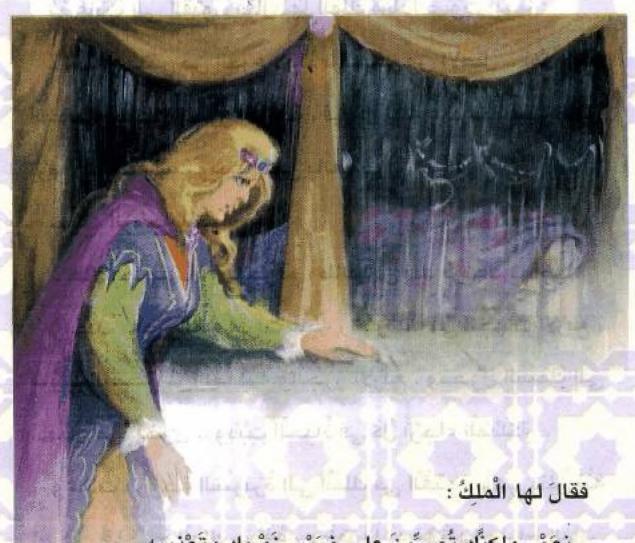

ـ نعَمْ ، ولكِنْكِ تُصِرِّينَ على ضَرَّبِ زَوْجِكِ وتَعْذِيبِهِ ،
وَصُراخُهُ يَحْرِمُنى النُوْمَ طُولَ اللَّيْلِ ، ولَوْلا هذا لَكُنْتُ تعَافَيْتُ
مُنْذُ فَتْرة .. يَجِبُ أَنْ تُسَارِعى بِتَخْلِيصِهِ مِنْ هذا السَّحْر ، حتَّى
لا يُقْلقَ نَوْمى ..

فأَخَذَتِ الزُوْجَةُ الشَّرِّيرَةُ طاسنَةً مليئةً بالْماءِ ، وقرأَتْ علَيْها ، ثُمَّ توجَّهَةٍ الزُوْجَةُ السَّحْرُ ثمَّ توجَّهَةٍ فزالَ عنْهُ السَّحْرُ في الْحالِ ، وعادَ إلى صُورَتِهِ الأَدَمِيَّةِ ..

ثمُ عادَتْ إلَى الْقَبُو ، فقالَ لهَا الْملِكُ مُقَلِّدًا صَوْتَ أَبِيهَا :

ـ لقَدْ أَرَحْتِنِى مِنَ الْفَرَع ، ولمْ تُريحِنِى مِنَ الأَصل .. أَهْلُ هذه
الْمَدِينَةِ وستُكَّانُ الْجُزُرِ الأَرْبَعَةِ ، في كلِّ لَيْلَةٍ عِنْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ
يَرْفَعُ السَّمَكُ رأْسنةُ ويَدْعُو على بالْعَذَاب ..

فقالَتِ الزُّوْجَةُ الشِّرِّيرَةُ :

- حَالاً أُخَلَّصَهُمْ مِنْ سِحْرِهُم ، طالَمَا أَنُ ذلكَ يُريحُكَ يا أَبى .. وأَخَذَتْ بَعْضَ الْمَاءِ فَقَرأَتْ علَيْه ، ثمَّ رشتُه في الْجهاتِ الأرْبَعِ ، فانْفَكُ السَّحْرُ عَنِ الْمدينَةِ والْجُزْرِ الأرْبَعِ ، وتحول السَّمَكُ إلى أنميينَ مرَّةً أُخْرى .. ودَبِّتِ الْحَيَاةُ في كُلِّ أَرْجاءِ الْمَمْلَكَةِ .. وعادَتِ الزُوْجَةُ الشِّرِيرَةُ إلى الْملِكِ في الْقَبْوِ ، وهي تَظُنُ أَنْهُ وعادَتِ الزُوْجَةُ الشِّرِيرَةُ إلى الْملِكِ في الْقَبْوِ ، وهي تَظُنُ أَنْهُ أبوها ، فأخْرجَ الْملِكُ سَيَعْفَهُ ، وطَعَنَها بِه فقتلها وأراحَ النَّاسَ مِنْ شَرَها وسِحْرِها ..

( تَمُّتُ ) العدد القادم مطاعف العدد القادم القادم

LATER A PERSONAL AND ADDRESS OF THE PARTY OF

رقم الإيداع : ٢٧٩ ال